## الثمن الأول من الحزب الثاني عشر

قَالَ رَجُلَنِ مِنَ أَلَدِينَ يَخَافُونَ أَنُعَـَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُ الْبَابِ ۗ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۗ وَعَلَى أَللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِنكُنتُم مُّومِنِينَ ۗ ۞ قَالُواْ يَكُمُو سِي إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا آأَبُدًا مَّا دَامُواْ فِنهَا فَاذُهَبَ آنتَ وَرَبُّكَ فَتَكَنِّلَآ إِنَّا هَلَهُنَا قَاعِدُونَ ۚ ۞ قَالَ رَبّ إِنَّ لَا أَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِيٌّ وَأَنْحِيٌّ فَافُرُقُ بَبُنَنَا وَبَبُنَ أَلْقَوْم اِلْفَاسِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ ۗ أَرُّبَعِينَ سَنَةَ يَتِيهُو نَهِ فَ لَلارْضَ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ أَلْفَالِسِقِينَ ١ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا فُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ آحَدِهِمَا وَلَرُيُنَقَبَلُ مِنَ أَلَاخَرَّ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّفِينَ ۞ لَهِنْ بَسَطَتَّ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْنُلُنِ مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّيَ أَخَافُ أَلْتَهَ رَبَّ أَلْعُاكِمِينَ ۞ إِنِّيَ أُرُيدُ أَن تَبُوَّأُ بِإِنْهِ وَإِثْمِكَ فَنَكُونَ مِنَ آصُحَاب إِلْيَارٌ وَذَالِكَ جَزَا وُأَا لَظَّالِمِينٌ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُ ونَفْسُهُ و قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصَّبَعَ مِنَ أَنْخَلِسِ بِنَ ۗ ۞ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي إِلاَرْضِ لِيبُرِيَّهُ و كَيْفَ يُوَارِك سَوَّءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَلْوَيْلَبَىٰ أَعَجَزُتُ أَنَ آكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوَّءَ أَنْجِ فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ۞ مِنَ آجُـلِ ذَالِكَ "كَتَبُنَا عَلَىٰ بَيْحٍ إِسْرَآءِ بِلَ أَنَّهُ و مَن فَتَتَلَ نَفَّسَنَّا بِغَـٰ يُر نَفْسٍ اَوُ فَسَــَا دٍ فِے اِلَارْضِ فَكَأُثَمَّا قَتَلَ أَلْنَا سَ جَمِيعًا وَمَنَ آحُياهَا فَكَأَنَّهَا أَخِيك أَلْنَاسَ جَمِيعًا ٥

وَلَقَدْ جَاءَ تُهُمَّ

وَلَقَدُ جَآءَ تُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْبِرًا مِّنْهُم بَعُدَ ذَالِكَ فِي الْارْضِ لَسُرْفُونَ ١٠٠٠ إِغْمَا جَــزَآؤُ أَ الذِينَ يُحَـَارِبُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوُنَ فِي إِلَا رَضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوُا أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ يُصَلِّبُواْ أَوْ تُعَطِّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَزُجُلُهُ مُ مِّنَ خِلَهِ ۖ اَوَيُنفَوَأُ مِنَ أَلَا رُضِّ ذَ الِكَ لَمُ مُ خِزُيُ فِي أَلدُّ نَيْ الْوَلْمُ مُ فِي أَلَا خِرَةً عَذَا بُ عَظِيكُم اللَّا أَلَذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِّرُواْ عَلَيْهِمُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ١ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّ قُواْ اللَّهُ وَابْتَغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُ والسِّيفَ سَبِيلِهِ عَلَاكُمُ تُفُلِعُونَ ١٠٠٠ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَانَّ لَحُدُم مَّا فِي إِلَارُضِ جَمِيعًا وَمِثُلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُ وأَبِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْقِيَامَةِ مَا تُقُتُبِلَ مِنْهُمُ ۚ وَلَهَ مُ عَذَابُ اللَّهُ ۗ ۞ يُرِيدُونَ أَنَ بَحَرُهُ وُأَمِنَ أَلْبَارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَكُمّ عَذَابُ مُقِيمٌ ١ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقُطَعُوۤا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالُا مِّزَأَلِنَهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ا

فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِمُهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّ أَللَهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّاللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَللَّهُ وَمُلُكُ السَّمَلُواتِ عَلَيْوُ رَبِّ يَعْدُ رُبُنُ يَشَاءٌ وَيَغْفِرُ لِمِنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُلِّ وَاللَّهُ عَلَيْكُلِّ وَاللَّهُ عَلَيْكُلِّ

شَاءِ قَدِيرٌ ٥

يَا يَهُا أَلرَسُولُ

يَكَأَيُّهُا أَلرَّسُولُ لَا بُحْنِ نَكَ أَلَذِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي أَلْكُفُ رِمِنَ أَلَذِينَ قَالُوُّاءَ امَنَا بِأَفُواهِهِمْ وَلَمَّ تُومِن قُلُو بُهُ مُ ۚ وَمِنَ أَلَذِ بِنَ هَا دُواْ سَـمَّاعُونَ لِلُكَ ذِبِ سَـــ مَعُونَ لِقَوْمِ - اخَــرِينَ لَرْ يَا ثُوكَ بُحَرِفُونَ أَلْكَ لِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عِيقُولُونَ إِنَ اوتِيتُمْ هَاذَا فَخُدُوهُ وَإِن لَّمُ تُوتُوهُ فَاحَٰ ذَرُواْ وَمَنِ ۚ يُبُرِدِ إِللَّهُ فِنْنَتَهُ و فَكُن تَمْ لِلَّ لَهُ وَمِنَ ۖ أَلَّهِ شَيْئًا ۚ اوْلَكِكَ أَلَا يِنَ لَرْ يُرِدِ إِنَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَ لَمُ مَ لَا يَكُمُ لِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الدُّنيا خِنْ يُ وَلَمُ مُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ سَــمَّلْعُونَ لِلْكَـذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّمُونَ فَإِن جَآءُ وكَ فَاحَكُم بَبْنَهُمُ وَ أَوَاعِرِضَ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمُ فَكَنَّ يَضُرُّوكَ شَـيُّنَّا وَإِنَّ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَبِّنَهُمُ بِالْقِسُ طِّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ أَلْتَوْرِيْنَةُ فِيهَا صُكُرُ أَلَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّونَ مِنْ بَعَـٰدِ ذَالِكَّ وَمَآ أَوْلَيْكَ بِالْمُومِنِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا أَلْتُورِنِهَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا أَلنَّبِيُّونَ أَلذِينَ أَسَـٰلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْآحْبَارُ مِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبْ اِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَكَا تَخَشُّواْ النَّاسَ وَاخْشُوْنِ وَلَا تَشْـُ تَرُواْ بِـِكَا يَكِتِّے ثُمَّنَـٰنَا قَلِيـاكُدٌ وَمَن لَرِّ بَحَكُم بِمَـا أَنْ زَلَ أَلَّهُ فَأَوُ لَإِلَّكَ هُـمُ ۖ الْكَافِرُونَ ۞

وَكَتَبُنَ عَلَيْهِ مُ فِيهَا ٓ أَنَّ أَلنَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانفَ بِالْانفِ وَالْاذْنَ بِالْاذْنِ وَالْسِنَّ بِاللَّهِ وَالْسِنَّ بِالسِّنِ وَالْجُهُوحَ قِصَاصٌ فَمَن نَصَدَّ قَ بِهِ عَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ مَن لَّهُ يَخْتُكُم نِمَآ أَنَـٰزَلَ أَلَّهُ فَأُوْلَٰإِكَ هُمُ ۚ الظَّالِمُونَّ ۞ وَقَفَّ نِنَا عَلَىٰٓ ءَا بِثَارِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرُكِمَ مُصَدِّقًا لِمَّا بَهْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوَرِيْةٌ وَءَاتَيْنَاهُ ۖ أَلِانِجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَّا بَهُنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلتَّوْ رِلْيةٍ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْفَتَّقِينَ ۞ وَلَيْحَكُمَ اَهُـٰلُ الْإِنجِيلِ عِمَاۤ أَنَـٰزَلَ أَللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّرُّ يَحُكُمُ مِمَا ٓ أَنزَلَ أَللَّهُ فَأَوْلَإِلَكَ هُمُ ۚ أَلْفَاسِقُونَ ۗ ۞ وَأَنْ زَلْنَا ۚ إِلَيْكَ أَلْكِكُنْكِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْكِنَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَبْنَهُ مِهَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَ هُمُ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ أَكْجِقٌ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ۗ وَلُوَشَاءَ أَللَّهُ كَجَعَلَكُوهَ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبُلُوَكُرْفِ مَآءَ الْمِيْكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ إِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمُ بَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ مِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۞ وَأَنُ احْكُمُ

وَأَنُ الْحَكُمُ بَبِّنَهُمْ مِنَآ أَنْزَلَ أَلْلَهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعَ آهُوٓآءَ هُمْ ۗ وَاحۡذَرُهُمُوٓ أَنْ يَفۡتِنُوكَ عَنُ بَعَضِ مَآ أَنَزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعَلَمَ اَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِبِبَهُم بِبَعُضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَتِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ يَبِغُونَ وَمَنَ آحُسَنُ مِنَ أَللَهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ يَّاأَيُّهُا أَلَذِبنَءَ امَنُواْ لَاتَتَّخِذُوا ۚ الْبَهُودَ وَالنَّصَارِيَ أَوْلِيَآءٌ بَعُضُهُمُ أُوَّلِيَآهُ بَغْضِّ وَمَنْ يَنتُوَلِّمُ مِّنكَةً فِإِنَّهُ ومِنْهُمُ وَ إِنَّ أَللَّهَ لَابِهَا بِ أَلْقَوْمَ أَ لَظَّلِمِينٌ ۞ فَنَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ يُسَلِرعُونَ فِهِمُ يَقُولُونَ نَخَنْشِيْ أَن تُصِبِبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنَّ يَّاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَ آمَرِ مِّنْ عِندِهِ ع فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا ٓ أَسَرُّواْ فِي الْفُسِهِمْ نَادِمِينٌ ۞ يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوٓاْ أُهَلُّؤُ لَاءِ الذِينَ أَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ وَإِنَّهُمُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمُ فَأَضَّبَعُواْ خَلِيرِ بنَّ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْمَنَ يَرْتَادِدُمِنكُمُ عَن دِينِهِ مِ فَسَوِّفَ يَاتِي إِللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أُعِزَةٍ عَلَى أَلْكِفْنِ إِنَ يُجَلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَكِّم ذَا لِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِبُمْ ١ الْمَا وَلِيُّكُو أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُواةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَنْ يَتُوَلَّأَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۥ وَالَّذِينَ ءَ امَنُواْ فَإِنَّ حِزِّبَ أَلَّهِ هُمُ أَلْغَالِبُونَ ١ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ الذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُؤًا وَلَعِبَا مِنَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمُ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَّاءَ وَاتَّـغُواْ أَلْلَهَ إِن كُنتُم مُّومِنِ بِنَ ۗ ۞

وَإِذَا نَا دَيْتُمُوٓ إِلَى أَلْصَلَوْةِ إِنَّخَذُ وَهَا هُرُؤًا وَلَعِبَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعُ قِلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ أَلْكِنَكِ هَلُ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنِوْلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنُولَ مِن فَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَلْسِقُونٌ ۞ قُلُ هَلُ انَيِّئُكُمْ بِشَيِّرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَعَّنَهُ أَللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّلْغُوتُ أَوْلَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلَعَن سَوَاءَ السَّبِيلِ ۞ وَإِذَ اجَاءُ وَكُرُ قَالُوَاءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ مَقَدُ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا كَانُواْ يَكُنُمُونَ ۞ وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِ إلاثُمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّعَتُّ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَغْمَاوُنَ ۞ لَوَلَا يَنْهِيلُهُمُ الرَّبِّكِنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُعَن قَوْلِكُمُ اللائم وَأَكْلِهِمُ الشُّحُتُ لَيِيسَمَا كَانُواْ يَصُّنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ الْيُهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغُلُولَةٌ عُلَّتَ آيُدِيهِ مَ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلِ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبُكَ طُغُيِّنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَبِّنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ اِلْقِيَامَةِ كُنَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطُفَأَهَا أَلَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي أَلَارُضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسِدِينَ ١ وَلُوَ أَنَّ أَهُلَ أَلْكِنَكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَ فَّرْيَا عَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمَّ وَلَأَدْ خَلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمُ ۞ وَلَوَ اَنَّهَـُمُو أَقَامُوا ۚ التَّوْرِيةَ وَالْإِنِحِيلَ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمُ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحُتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ وَ أَمَّةُ مُقَنْصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَمَا يَعْمَلُونَ 🛈 يَنَأَيُّهُمَا أَلرَّسُولُ

يَكَأَيُّهُا أَلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفَعَلَ فَمَا بَلْغَتَ رِسَالَكِهِ مُ وَاللَّهُ يَعَصِمُكَ مِنَأَلْنَاسٌ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِ الْقُوْمَ أَلْ إِنْ اللَّهِ الللَّلْمِلْ اللَّلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا عَلَى شَكَّ وِ حَتَّى تُفِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالِانْجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُرُ وَلَيْزِيدَ نَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآأَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغُيَّنَا وَكُفِّرًا ۚ فَكُو تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّحِلْفِرِينَ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِّكًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَيَحْزَنُونَ ۞ لَقَدَ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي ٓ إِسْرَآءِيلَ وَأَرُسَلْنَآ إِلَيْهِمَّ رُسُلَا شُكُمًّا جَآءَ هُمْ رَسُوكَ بِمِسَا لَا تَهُويْ أَنْفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُـ تُلُونًا ۖ وَحَسِبُوٓا أَلَآ نَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَـمُواْ وَصَـمُّواْ نُـكَّ تَابَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَكُمُواْ وَصَمَّواْ كَثِيرُ مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونٌ ۞ لَقَدُ كَفَعَ أَلَذِينَ قَالُوَّا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْمُسِيحُ اِبْنُ مَرْبِكُمْ وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَـٰكِنَةِ ۗ إِلْسَـرَآءِ بِلَ أَعْبُـدُواْ اللَّهُ رَحِيِّ وَرَبَّكُمُ وَ إِنَّهُ وَ مَنْ يَنُشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ حَكَّرَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ إَلْجَتَّ تَهَ وَمَأْوِيهُ أَلْتَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٍ ۞

لَّةَ لَهُ كَفَرَ أَلَدِينَ قَالُواْ إِنَّ أَلَّهَ ثَالِثُ ثَلَكَ تُمِّ وَمَا مِنِ اللَّهِ اِلَّهُ ۚ إِلَىٰ ۗ وَاحِبُ ثُوَّ وَإِن لَّمْ يَنْ تَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابِك ٱلِيكُمُّ ۞ اَفَكَرُ يَتُوبُونَ إِلَى أَلَّهِ وَبَسُنَغُفِرُونَهُ وَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ١٥ مَّا أَلْمُسِيحُ اِبنُ مَرْسَيمَ إِلَّا رَسُولٌ فَدَ خَلَتُ مِن قَبَلِهِ الرُّسُلُ " وَأُمُّتُ لُهُ و صِدِيفَةٌ حَانَا يَاكُلُن إَلطَّعَامٌّ أَنظُرُ كَيْفَ نُبَةِ مِنْ لَمُكُمُّ الْمَايِنَ شُمَّ اَنظُرَ آذِ ﴿ يُوفَكُونٌ ۞ قُ لَ أَنْعَـُ بُدُونَ مِن دُونِ أِشَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفُعًا وَاللَّهُ هُوَ أَلسَّ مِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأُهُ لَ أَلْكِ تَنْ لَا تَعَلُوا فِي دِينِكُمُ غَيْرَ أَكْتِوْ " وَلَا تَنْبَعُوٓا أَهُوَآءَ قَوْمِ فَد ضَ لَوُا مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَيْبِا وَضَالُواْ عَن سَوَاءِ السَّ بيلٌ الله عن ألذين كَفَرُواْ مِنْ سَيْهِ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْزِ مَرْيَامٌ ذَا لِكَ عَاعَصُواْ قَوَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَنَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَدِ فَعَلَا يُكَانُواْ لَا يَنَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَدِ فَعَلَا يُوهُ لَبَيْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَيْ كَيْبِرًا مِّنُهُمُ يَتُوَلُّونَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُ مُ وَ أَنفُسُهُمُ وَ أَن سَخِطَ أَنتُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَادَابِ هُمُ خَالِدُونَ ۞ وَلُو كَا نُواْ يُومِنُونَ بالله وَالنَّبِيِّ وَمَآ أَنْ يِزِلَ إِلَيْهِ مَا آ نُحْنَذُوهُمُ وَ أَوْلِياءَ وَلَاكِنَ كَتِيرًا مِنْهُمُ فَلْسِقُونَ ٥